



क्षेत्र हिं। क्रिक्स

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوبر 2006 تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

بطاقة الفهرسة إعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية

بوشكين / ألكسندر سرجيفتش ، 1799 - 1837 الديك الذهبي / تأليف: ألكسندر بوشكين؛ ترجمة: سهير المصادفة؛

رسوم: نبيل السنباطي

القاهرة المركز القومي للترجمة؛ 2016

ص؛ 20سم

1 - القصص الروسية

(أ) المصادفة، سهير (مترجمة)

(ب) السنباطي، نبيــل (رسام)

891,73 (ج) العنوان

رقم الإيداع: ٢٠١٢/١٣٧٤٢

الترقيم الدولي: 2-194-216-977-978

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومي للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريفه بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. - العدد: 1902

\_ الديك الذهبي

- ألكسندر بوشكين

\_ سهير المصادفة

- نبيــل السنباطي

\_ اللغة الروسية

\_ الطبعة الأولى: 2016

## هذه ترجمة كتاب CKA3KA О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ А.С. ПШКИН

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمة شارع الجبلاية بالأوبرا الجزيرة القاهرة ت: 27354524 فاكس 27354526



تأليف: ألكسندر بوشكين

ترجمة: سهير المصادفة

رسوم: نبيل السنباطي



يُعَدُّ "أَلكسندر سيرجيفِتْش بُوشْكِين" مِنْ أَعْظَم شُعَرًا ء رُوسْيَا، وَيُلَقَّبُ بِأَمِيرِ الشِّعْرِ الرُّوسِيِّ، وَشَاعِرِ رُوسْيَا القَوْمِيِّ الَّذِي أَسْهَمَ وَشَاعِرِ رُوسْيَا القَوْمِيِّ الَّذِي أَسْهَمَ إسْهَامًا ضَحْمًا فِي تَأْسِيسِ اللُّغَةِ الأَذَبِيَّةِ الرُّوسِيَّةِ المُعَاصِرَةِ، وَهُو أَحَدُ أعْمَدَةِ الأَوسِيَّةِ المُعاصِرَةِ، وَهُو أَحَدُ العَالَم.

حَقَّنَ شُهْرَتُهُ بِسَبِ شِعْرِهِ اللَّحْمِيِّ، خصوصًا عَمَلَهُ الطَّويلُ اللَّحْمِيِّ، خصوصًا عَمَلَهُ الطَّويلُ "يُوجِين أُونِيجن"، كَتَبَ فِي الأَنْوَاعِ الأَنْوَاعِ الأَنْوَاعِ الأَنْوَاعِ اللَّقَصَابَةِ اللَّخْتَلِفَ قَمِنْهَا. القَصَائِدَ الغَنَائِيَّةَ وَمِنْهَا. القَوصَائِدُ الغَنَائِيَّةَ وَمِنْهَا. اللَّسِيرُ القُوقَ الزِيُّ"، " الأسرورُ"، وَ "الغَجَرِ"، وَ "الغَجَرِ"، وَ"النُّسورُةُ بَاخِتْشي سَرَايْ"، وَكَتَبَ وَاللَّهُرَاءُ بَاخِتْشي سَرَايْ"، وَكَتَبَ اللَّهُرَعِيَّاتِ الشِّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: السِّعْرِيَّةَ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: السِّعْرِيَة ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: السِّعْرِيَّة ، وَمِنْ أَشْهَرِهَا: "مَأْسَاةُ بُورِيس جُودُونُوف".

اتَّجَهُ "بُوشُكِين" إِلَى ثَقَافَةِ الشَّرْقِ العَرَبِيِّ فِي الْعَدِيدِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ، الْعَدِيدِ مِنْ مُؤَلَّفَاتِهِ،

وَاسْتَقَى فِي مُؤَلَّفِهِ "روسلان ولودميلا" رُوحَ أَلْفِ لَيْلَةٍ وَلَيْلَةٍ، حَيْثُ تَحْكِي "شَهْرَزَادُ" عَنْ ذَلِكَ العَالَمِ السِّحْرِيِّ الَّذِي يَخْتَلِطُ فِيهِ الوَاقِعُ بِالْخَيَالِ، وَاتَّجَهَ إِلَى "القُرْآنِ الْكَرِيمِ" فِي "قَبَسَاتَ مِنَ القُرْآنِ" بَحْثًا عَنِ الْقِيَمِ الأَخْلاقِيَّةِ. وَلَقَدْ تَأَثَّرَ "بُوشْكين" كَثِيرًا فِي "قَبَسَاتَ مِنَ القُربِيِّ فِي الشَّوْقِيِّ فِي الأَدْبَيْنِ الفَارِسِيِّ وَالْعَربِيِّ. بَلْ بِالأُسْلُوبِ الشَّرْقِيِّ فِي الشَّعْرِ، وَبقصص الحُبِّ الْعُذْرِيِّ فِي الأَدَبَيْنِ الفَارِسِيِّ وَالْعَربِيِّ. بَلْ لَقَدْ بَلَغَ حُبُّهُ لِلتُّرَاثِ الْعَربِيِّ حَدَّ مُحَاولَتِهِ تَعَلَّمَ اللَّغَةِ الْعَربِيَّةِ، وَمَا زَالَتِ الأَوْرَاقُ الَّتِي طَولَ أَنْ يَنْقُشَ عَلَيْهَا حُرُوفَ اللَّغَةِ الْعَربِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِي مُتْحَفِ "سَان بُطْرُسْبِرْجَ". وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعُربِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِي مُتْحَفِ "سَان بُطْرُسْبِرْجَ". وَلَا اللَّهُ الْعُربِيَّةِ مَحْفُوظَةً فِي مُتْحَفِ "سَان بُطْرُسْبِرْجَ".

وُلِدَ "بُوشْكِين" فِي مُوسْكُو عَامَ ١٧٩٩، وَكَانَ فِي طُفُولَتِهِ كَثِيرَ الصَّمْتِ وَالتَّأَمُّلِ، قَلِيلَ الْخَرَكَةِ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ مَا يُحْكَى لَهُ مِنْ حِكَايَاتِ بِلاَدِهِ الشَّعْبِيَّةِ وَفُكَاهَاتِهَا، قَلِيلَ الْخَرَكَةِ، وَكَأَنَّهُ كَانَ يَحْفَظُ مَا يُحْكَى لَهُ مِنْ حِكَايَاتِ بِلاَدِهِ الشَّعْبِيَّةِ وَفُكَاهَاتِهَا، وَحِكَمِ الأَمْثَالِ وَالأَغَانِي وَالْمُوسِيقَى، وَيَطِيرُ مَعَ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي أَجْوَا الْخَيَالِ البَدِيعِ وَالرَّائِعِ للأَسَاطِيرِ المُمْتَعَة.

كَتَبَ أُولَى قَصَائِدِهِ وَهُوَ فِي الْخَامِسَةَ عَشَرَةَ مِنْ عُمْرِهِ، وَكَانَتِ الحِكَايَاتُ وَالأُغْنِيَاتُ الشَّعْبِيَّةُ زَادًا وَنَبْعًا اسْتَلْهَمَ مِنْهُمَا أَعْمَالَهُ اللَيئَةَ بِالحِكْمَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالجَمَالِ، وَمُنْذُ الشَّعْبِيَّةُ زَادًا وَنَبْعًا اسْتَلْهَمَ مِنْهُمَا أَعْمَالَهُ اللَيئَةَ بِالحِكْمَةِ وَالشَّجَاعَةِ وَالجَمَالِ، وَمُنْذُ الخَّامِسَةَ عَشرَةَ مِنْ عُمْرِهِ ظَلَّ "بُوشْكِين" يُبَشِّرُ بِالحُرِّيَّةِ، مُعَبِّرًا عَنْ نُزُوعِ الإِنْسَانِ إِلَيْهَا، وَالنِّضَالِ مِنْ أَجْلَهَا.

اعْتَبَسَرَتْ مَوْسُسِوعَةُ "أُكْسُفُورِد البِرِيطَانِيَّةَ لأَدَبِ الأَطْفَالِ" بُوشْكِينَ رَائِدًا مِنْ رُوَّادِ أَدَبِ الطِّفْلِ فِي الْعَالَمِ، وَأَفْرَدَتْ لَهُ مَكَانًا خَاصًا بَيْنَ كُتَّابِ الطِّفْلِ الْكِبَارِ. عَنْدَمَا سَمِعَ الْبُوشْكِينِ" وَقَرَأَ الحِكَايَاتِ الشَّعْبِيَّةَ الشَّهِيرَةَ فِي بِلادِهِ وَجَدَ أَنَّهُ مِنَ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَحْكِيهَا "بُوشْكِينِ" وَقَرَأَ الحِكَايَاتِ الشَّعْبِيَّةَ الشَّهِيرَةِ يَعْرِفُهَا كُلُّ الأَطْفَالِ الرُّوسِ وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهَا شَعْرًا، وَهَذِهِ حِكَايَةٌ مِنْ حِكَايَاتِهِ الشَّهِيرَةِ يَعْرِفُهَا كُلُّ الأَطْفَالِ الرُّوسِ وَيُطْلِقُونَ عَلَيْهَا حَكَايَة " المديل المَديل المَديل المَديل المَديل المَديل المَديل المَعْرَابِي الطَّفْلِ الْعَربِي بِعُنْوَانِهَا الأَصْلِيّ: " المديل المنظيقِ فِي الْعَدِيدِ مِنَ الْحِكَايَاتِ الشَّعْبِيَّةِ فِي الْعَدِيدِ مِنْ الْعَالَ الْعَالَ الشَّعْبِيَّةِ فِي الْأَدَبِ العَربِيِّ.

في مَكَانِ مَا، فِيمَا وَرَاءَ الْبِحَارِ وَالْجِبَالِ، كَانَتْ هُنَاكَ مَمْلَكَةٌ رَائِعَةٌ يَحْكُمُهَا قَيْصَرُ السُمُهُ الْمَادُونِ الْمَعْدِ الْقَيْصَرُ شَابًا شُجَاعًا يَحْمِي مَمْلَكَتَهُ مِنْ غَزْوِ الأَعْدَاءِ، وَيُحَقِّقُ لِشَعْبِهِ النَّصْرَ بِإِقْدَامِ وَقُوَّةٍ وَجَسَارَةٍ، وَيُلْحِقُ بِأَعْدَاءِ مَمْلَكَتِهِ الْهَزَائِمَ النَّكُرَاءَ. وَيُحَقِّقُ لِشَعْبِهِ النَّصْرَ بِإِقْدَامِ وَقُوَّةٍ وَجَسَارَةٍ، وَيُلْحِقُ بِأَعْدَاءِ مَمْلَكَتِهِ الْهَزَائِمَ النَّكُرَاءَ. وَمَرَّتُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ الأَيَّامُ، وَمَعَ مُرُورِ السَّنَوَاتِ كَبِرَ الْقَيْصَرُ الْمَوْنِ وَأَصَابَهُ وَمَعَ مُرُورِ السَّنَوَاتِ كَبِرَ الْقَيْصَرُ الْمَوْنِ وَأَصَابَهُ عَجْزُ الشَّيْخُوخَةِ، وَلَمْ يَعُدْ يَقُوَى عَلَى النَّزَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَرِيحَ مِنْ مَهَامِهِ الْحَرْبِيَّةِ، وَيَعْ مُنْ مَهَامِهِ الْحَرْبِيَّةِ، وَيَعْ مُنْ مَهَامِهِ الْحَرْبِيَّةِ، وَيَعِيشَ مَعَ جِيرَانِهِ فِي الْمَمَالِكِ الأُخْرَى فِي هُدُوءٍ وَسَلامٍ.





وَلَكِنْ بَدَأَ أَعْدَاؤُهُ يَطْمَعُونَ فِي مَمْلَكَتِهِ وَأَخَذُوا يُرْهِقُونَهُ بِالْغَزُواتِ الْمُتَالِيَةِ، وَيُلْحِقُونَ بِهِ الْأَذَى، وَيُوجِّهُونَ ضَرَبَاتٍ مُوجِعَةً لِكُلِّ حُدُودٍ مَمْلَكَتِهِ، وَأَصْبَحَ الْقَيْصَرُ الْعَجُوزُ يَتَلَقَّى الْهَزَائِمَ وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى، وَأَصْبَحَ عَلَيْهِ الآنَ \_ لِكَيْ يَحْمِيَ مَمْلَكَتَهُ وَيَصُدَّ يَتَلَقَّى الْهَزَائِمَ وَاحِدَةً بَعْدَ الْأُخْرَى، وَأَصْبَحَ عَلَيْهِ الآنَ \_ لِكَيْ يَحْمِيَ مَمْلَكَتَهُ وَيَصُدَّ الْاعْتِدَاءَاتِ وَالْغَزَوَاتِ عَنْهَا \_ أَنْ يُجَهِّزَ جُيُوشًا قَوِيَّةً وَفِيرَةَ الْعَدَدِ، وَأَنْ يَقُومَ بِشَنَّ الْاعْتِدَاءَاتِ وَالْغَزَوَاتِ عَنْهَا \_ أَنْ يُجَهِّزَ جُيُوشًا قَوِيَّةً وَفِيرَةَ الْعَدَدِ، وَأَنْ يَقُومَ بِشَنَّ هَجَمَاتٍ تُلْحِقُ الْأَدْى بِالأَعْدَاءِ، وَبِالْفِعلُ لَمْ يَغْضَلْ قَادَةُ جُيُوشِهِ وَلُوْ لِلَحْظَةٍ وَاحِدَةٍ،





لَكِنَّهُمْ لَمْ يَنْجَحُوا فِي صَدِّ غَزَوَاتِ الأَعْدَاءِ المُتَتَالِيَةِ، وَلَمْ يَسْتَطِيعُوا الْصُّمُودَ أَمَامَ هَجَمَاتِهِمْ، فَإِذَا مَا وَجَّهَتْ جُيُوشُ الْقَيْصَرِ "دَادْوِن" بَصَرَهَا نَاحِيَةَ الْجَنُوبِ وَظَلَّتْ مُتَرَبِّصَةً فِي انْتِظَارِ الْعَدُو، تَجِدُ قُوَّةً عَسْكَرِيَّةً مِنْ قُوَّاتِ الْعَدُو تَتَسَلَّلُ مِنْ نَاحِيَةِ مُتَرَبِّصَةً فِي انْتِظَارِ الْعَدُو، تَجِدُ قُوَّةً عَسْكَرِيَّةً مِنْ قُوَّاتِ الْعَدُو تَتَسَلَّلُ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْقِ، فَإِذَا مَا تَوَجَّهُوا إِلَى الشَّرْقِ لِحِمَايَتِهِ، يَهْجُمُ عَلَيْهِمُ المُعْتَدُونَ الدُّخَلاءُ مِنَ الْبَحْرِ وَيَضْرِبُونَ بِكُلِّ قُوَةً وَشَرَاسَةٍ وَحِقْدِ.

وَعَلَى الرَّغْمِ مِنِ اسْتِمَاتَةِ جَيْشِ الْقَيْصَرِ "دَادُون" فِي الدِّفَاعِ، فَإِنَّ المُعْتَدِينَ ظَلُّوا يَتَقَدَّمُونَ بِثَبَاتٍ فِي النِّحَاهِ أَرْضِ المَمْلَكَةِ.





وَهُنَا بَكَى الْقَيْصَرُ "دَادُون"، وَنَسِيَ طَعْمَ النَّوْم، وَلَمْ تَعُدِ الْحَيَاةُ مُمْكِنَةً فِي هَذَا الْقَلَقِ وَالْهُلَعِ وَالْاضْطِرَابِ.. فَمَا كَانَ مِنْهُ إِلا أَنْ يُعْلِنَ فِي أَنْحَاءِ الْبِلادِ أَنَّهُ يَنْشُدُ مُسَاعَدَةً مَنْ يُعِينُهُ عَلَى رَدُ الْأَعْدَاءِ عَنِ البِلادِ. وَتَوَجَّهُ بِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى الْجَمِيعِ.. الْحُكَمَاءِ يُعِينُهُ عَلَى رَدُ الْأَعْدَاءِ عَنِ البِلادِ. وَتَوَجَّهُ بِطَلَبِ الْمُسَاعَدَةِ إِلَى الْجَمِيعِ.. الْحُكَمَاءِ وَالْمُنَّحُمِينَ وَالسَّحَرَةِ وَحَتَّى المُشَعْوِذِينَ. وَأَخَذَ الْقَيْصَرُ دَادُونُ يَسِيرُ فِي أَنْحَاءِ الْمُمْلَكَةِ، وَخُدُمُهُ وَهُمْ مُنْحَنو الرَّءُوسِ يُعْلِنُونَ دَعْوَتَهُ وَيُكَرِّرُونَ طَلَبَ الْمُسَاعَدَةِ لِإِنْقَاذِ الْمُمْلَكَةِ. الْمُسَاعَدَةِ لِإِنْقَاذِ الْمُمْلَكَةِ.





وَبَعْدَ أَيَّامٍ قَلِيلَةٍ حَضَرَ إِلَى الْقَصْرِ سَاحِرٌ، وَعِنْدَمَا مَثُلُ بَيْنَ يَدَيِ الْقَيْصَرِ، انْحَنَى أَمَامَهُ ثُمَّ أَخْرَجُ مِنْ كَيس كَانَ مَعَهُ دِيكًا ذَهَبِيًّا صَغِيرًا، وَقَالَ لَهُ: مَوْلَايَ. ضَعْ هَذَا الْدَيكَ الْذَّهَبِيَّ فَوْقَ أَعْلَى بُرْجٍ فِي المَدينَة، وَسَيكُونَ ديكي الْذَّهَبِيُّ هَذَا حَارِسَكَ المُخْلَصَ، وَسَتكُون الذَّهَبِيُّ فَوْقَ أَعْلَى بُرْجٍ فِي المَدينَة، وَسَيكُونَ ديكي الْذَّهَبِيُّ هَذَا حَارِسَكَ المُخْلَص، وَسَتكُون الْأُمُورُ هَادِئَةٌ وَيَسُودُ السَّلامُ الْبَلادَ، سَيَظُلُّ الْدِيكَ جَالْسًا بِهُدُوء وَهُو سَاكِنْ تَمَامًا، الْأُمُورُ هَادِئَةٌ وَيسُودُ السَّلامُ الْبِلادَ، سَيَظُلُّ الْدِيكَ جَالِسًا بِهُدُوء وَهُو سَاكِنْ تَمَامًا، وَلَكُنْ بِمُجَرَّدِ أَنْ يَلْمَحَ فِي جَهَةٍ مَا اسْتعْدَادًا حَرْبِيًّا، وَلَوْ خَفيفًا سَيُوجَهُ ضِدَّكَ، أَوْ عَزْوَةً عَسْكَرِيَّة، أَوْ أَيْ أَوْ لَوَارِثَ أَخْرَى، عَنْدَئِد، فِي لَمْ الْبَصَر، سَوْفَ يَدُورُ ديكي الذَّهَبِيُّ عَسْكَرِيَّة، أَوْ أَيْ أَخْطَارٍ أَوْ كَوَارِثَ أَخْرَى، عَنْدَئِد، فِي لَمْ الْبَصَر، سَوْفَ يَدُورُ ديكي الذَّهَبِيُّ عَسْكَرِيَّة، أَوْ أَيْ أَعْرُقَعُ عُرْفُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْصَيْاحِ بِصَوْتَ عَالٍ، وَيَظُلُ كُلُّ جَسَده يَنْتَفضُ، وَيُولُ نَفْسُه، وَيَرْتَفَعُ عُرْفُهُ، ثُمَّ يَأْخُذُ فِي الْصَيْاحِ بِصَوْتَ عَالٍ، وَيُظَلُّ كُلُ جَسَده يَنْتَفضُ، وَيَوْتَ عَلْ النَّعْطَرُ، وَهُو لا يَكُفُّ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا.





شَكَرَ الْقَيْصَرُ "دَادْوِنُ" السَّاحِرَ، وَأَمَرَ لَهُ بِمُكَافَأَةٍ جَبَلا مِنَ الذَّهَبِ الْخَالِصِ مُقَابِلَ هَذَا الْمَعْرُوفِ النَّذِي سَيَنْقِذُ المَّمْلَكَةَ. ثُمَّ أَضَافَ الْقَيْصَرُ الْعَجُوزُ مُبْتَهِجًا وَهُوَ مَأْخُوذُ تَمَامًا مِنَ الْإِعْجَابِ: وَلَسَوْفَ أَحَقِّقُ لَكَ مُقَابِلَ ذَلِكَ الْفَضْلِ أَوَّلَ أَمْنِيَةٍ تَطْلُبُهَا مِنِي كَمَا لَوْ كُنْتُ أُحَقِّقُهَا لِنَفْسِي.

وَهَكَذَا قَطْعَ اثْقَيْصَرُ "دَادْوِن" عَلَى نَفْسِهِ عَهْدًا بِتَحْقِيقِ أَيِّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ السَّاحِرُ.





وَهَكَذَا وَقَضَ الدِّيكُ الذَّهَبِيُّ فَوْقَ أَعْلَى بُرْجِ فِي الْمُمْلَكَةِ، وَظُلَّ رَابِضًا يَحْرُسُ حُدُودَهَا، وَبُمَجَرَّدِ أَنْ يَرَى خَطَرًا مَا، وَكَمَا لَوْ كَانَ حَارِسًا مُخْلِصًا يَصْعُبُ إِيجَادُهُ فِي الأَحْلامِ فَهُوَ فِي يَعْتَزُّ، وَيَنْتَفِضُ، ثُمَّ يَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهِ، فَهُوَ فِي يَعْتَزُّ، وَيَنْتَفِضُ، ثُمَّ يَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهِ، وَهُو يَهْتَزُّ، وَيَنْتَفِضُ، ثُمَّ يَدُورُ حَوْلَ نَفْسِهِ، وَيَتَحَوَّلُ إِلَى تِلْكَ الْجِهَةِ النَّتِي سَوْفَ يَأْتِي مِنْهَا الْخَطَرُ، ثُمَّ لا يَكُفُّ عَنِ الصِّيَاحِ بِصَيْحَتِهِ الشَّهِيرَةِ.. "كو.. كو.. كو.. أَيُّهَا الْقَيْصَرُ يَا مَنْ تَنَامُ فِي سَلام ا".

وَمَضَتُ سَنَوَاتٌ، حَمَى فِيهَا الدِّيكُ الذَّهبِيُّ المَمْلَكَةَ مِنْ أَعْدَائِهَا، وَشَيْئًا فَشَيْئًا عَادَ الأَعْدَاءُ إِلَى خَوْفِهِمْ مِنْ مَمْلَكَةِ الْقَيْصَرِ "ُدَادُونِ"، وَلَمْ يَعُدْ بِإِمْكَانِهِمْ غَزْوُهَا بَعْدَ أَنْ نَجَحَتْ جُيُوشُهُ فِي صَدِّ هَجَمَاتِ الأَعْدَاءِ الْوَاحِدَةِ تِلُو الأُخْرَى، وَاسْتَطَاعَتْ حِمَايَةَ حُدُود الْلَمْلَكَة، وَكَبَّدَت الْعَدُوَ الْخَسَائِرَ.





وَمَرَّ عَامٌ هَادِئُ، وَالدِّيكُ الذَّهَبِيُّ طِوَالَ الْوَقْتِ يَجْلِسُ سَاكِنًا، وَفَجْأَةً. أَيْقَظَتِ الْقَيْصَرَ "ذَادُون" ضَجَّةٌ مُخِيفَةٌ وَصَوْتٌ عَالٍ. "مَوْلاَيَ. أَنْتَ مَلِيكُنَا. أَنْتَ أَبُو الشَّعْبِ. فَيَا أَيُّهَا الْقَيْصَرُ. احْمِنَا مِنَ الكَارِثَةِ".

هَكَذَا كَانَ قَائِدُ جَيْشِهِ يَصِيخُ بلا تَوَقُّفِ.

تَسَاءَلَ الْقَيْصَرُ "دَادُون" وَهُوَ بَيْنَ النَّوْمِ وَالْيَقَظَةِ:

يَا إِلَهِي.. مَا هَذَا؟ وَمَنْ هُنَاكَ يَصِيحُ هَكَذَا؟ وَأَيَّةُ كَارِثَة تِلْكَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ عَنْهَا؟ قَالَ قَائِدُ الْجَيْشِ: الدِّيكُ النَّهَبِيُّ يَصِيحُ مِنْ جَدِيدٍ، وَيَنْشُرُ الرُّعْبَ وَالضَّجَّةَ الْهَائِلَةَ قَالَ قَائِدُ الْجَيْشِ: الدِّيكُ النَّهَبِيُّ يَصِيحُ مِنْ جَدِيدٍ، وَيَنْشُرُ الرُّعْبَ وَالضَّجَّةَ الْهَائِلَةَ فَا لَدُينَةٍ، وَنَظَرَ إِلَى أَعْلَى بُرْجٍ فِي الْمَدينَةِ، فَكُلِّ الْمَدينَةِ.. هَرَعَ الْقَيْصَرُ الْدَيكَ يَنْتَفِضُ وَهُو مُتَوَجِّهُ كُلِّيَّةً إِلَى الشَّرْقِ، وَبِلا تَرَيُّثٍ حَيْثُ يَقِفُ الْدِيكَ، فَرَأَى الدِّيكَ يَنْتَفِضُ وَهُو مُتَوَجِّهُ كُلِّيَّةً إِلَى الشَّرْقِ، وَبِلا تَرَيُّثٍ أَوْ تَوَانَ، صَاحَ الْقَيْصَرُ: أَسْرِعُوا.. إلَى الْخُيُول.. إلَى الْحَرْب.

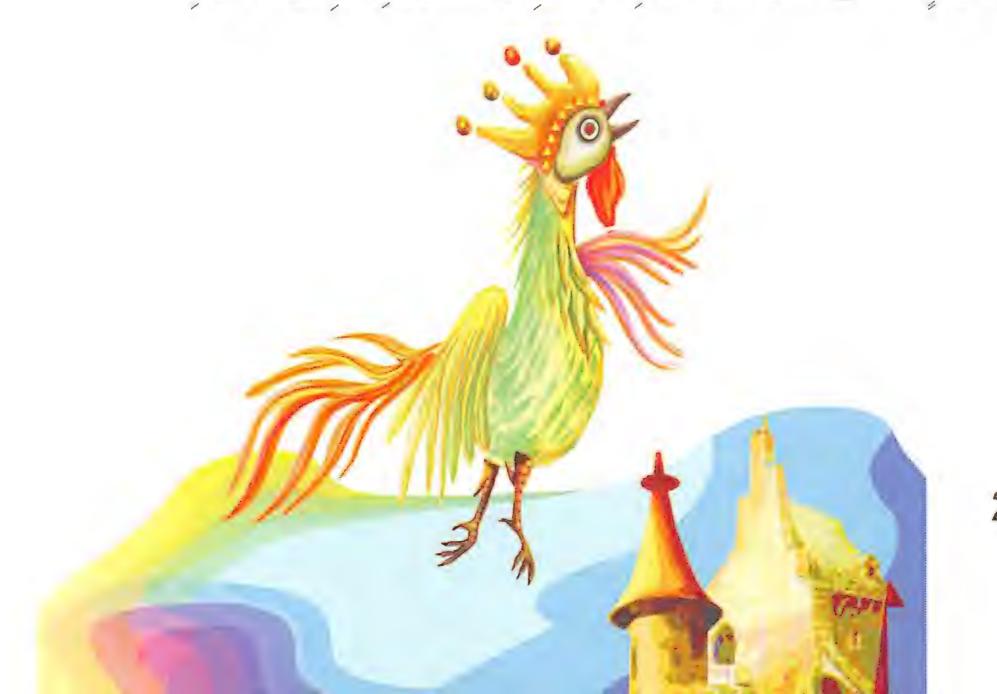

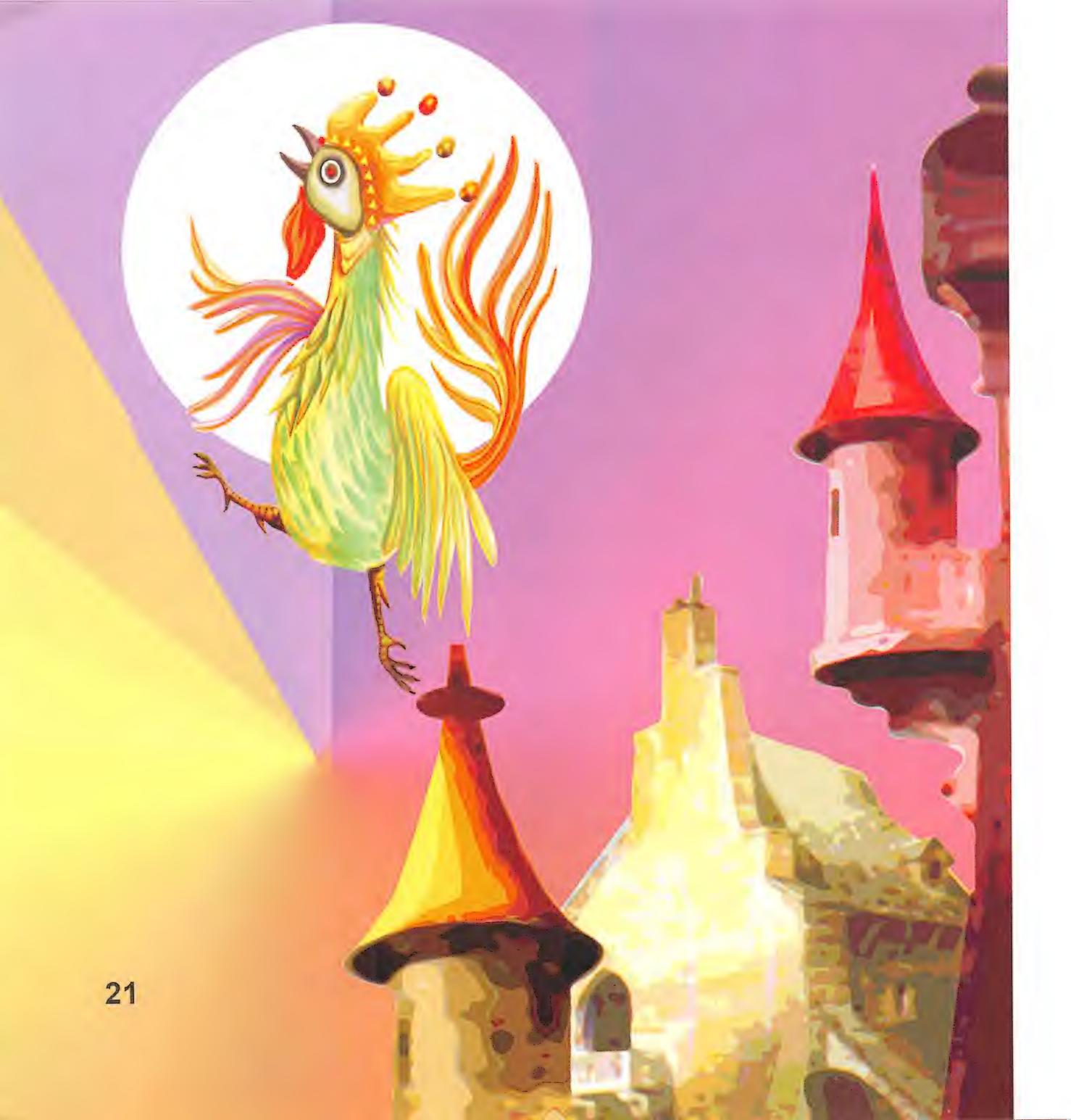

وَجَهَّزَ جَيْشًا كَبِيرًا قَوِيًّا لِمُوَاجَهَةِ الأَعْدَاءِ، وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ ابْنَهُ الأَكْبَرَ، ثُمَّ أَرْسَلَهُ فِي التَّجَاهِ الشَّرْقِ، فَهَدَأَ الدَّيكُ الذَّهَبِيُّ، وَخَفَتَتِ الضَّجَّةُ الَّتِي أَثَارَهَا فِي الْمُمْلَكَةِ، وَاسْتَطَاعَ الْقَيْصَرُ "دَادُونِ" أَخِيرًا أَنْ يَنَامَ، وَمَرَّتْ ثَمَانِيَةٌ أَيًّامٍ، وَلَمْ تَأْتِ مِنَ الْشَّرْقِ أَيُّ أَخْبَارٍ، هَلْ دَارَتْ هُنَاكَ أَمْ لَمْ تَدُرْ مَعْرَكَةٌ ؟ !

لا يَدْرِي الْقَيْصَرُ "دَادُون وَلَمْ تَصِلْهُ عَنْ ذَلِكَ أَيُّ تَقَارِيرَ أَوْ رَسَائِلَ.

وَصَاحَ الدِّيكُ الذَّهَبِيُّ مِنْ جَدِيد، فَجَهَّزَ الْقَيْصَرُ جَيْشًا ثَانِيًا قَوِيًّا كَبِيرًا وَضَعَ على رَأْسِهِ ابْنَهُ الأَصْغَرَ. فَهَدَأَ الدِّيكُ الذَّهَبِيُّ، وَمِنْ جَدِيد لَمْ تَصِلْ أَيُّ أَخْبَار إِلَى الْقَيْصَرِ، وَلَمْ يَدْرِ مَاذَا حَدَثَ لَجَيْشِهِ الثَّانِي. وَمَرَّتْ ثَمَانِيَةٌ أَيَّام أُخَرَ، أَمْضَاهَا النَّاسُ فِي رُعْبٍ، وَالدِّيكُ الذَّهَبِيُّ لا يَكُنُّ عَنِ الصَّيَاح، فَجَهَّزَ الْقَيْصَرُ جَيْشًا ثَالِثًا قَوِيًّا كَبِيرًا، قَادَهُ هُو بَنَفْسِه إِلَى الشَّرْق، وَهُو لا يَعْلَمُ.. هَلْ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ طَائِلُ؟!

أَخَذَ الْجَيْشُ يَتَقَدَّمُ لَيْلًا وَنَهَارًا، يُقَابِلُ مَا لا يُطَاقُ مِنَ الْمَشَاقَ، وَلَكِنْ لَمْ يَجِدِ الْقَيْصَرُ آثَارَ مَعْرَكَةِ، أَوْ كَتَائِبَ عَسْكَريَّةِ، أَوْ حَتَّى شَوَاهِدَ مَقَابِر تِذْكَاريَّةِ.

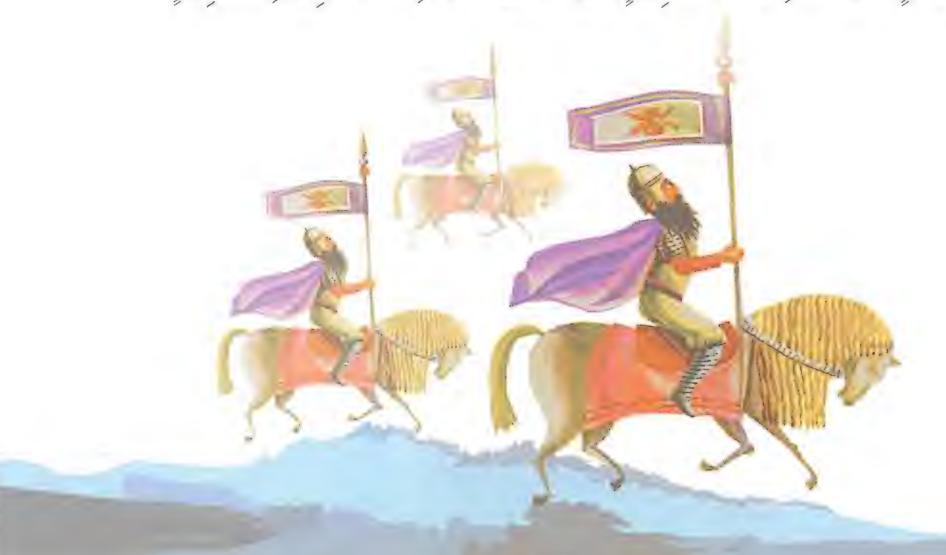



وَظَلَّ يُفَكِّرُ طِوَالَ الوَقْتِ: مَا هَذَا اللُّغْزُ؟! مَا هَذِهِ الأَعْجُوبَةُ؟!

وَهَا هُوَ يَوْمٌ آخَرُ يَمُرُّ، وَالْقَيْصَرُ يَقُودُ قُوَّاتِهِ بِلا تَوَقَّضِ فِي الْجِبَالِ، وَأَثْنَاءَ مُرُورِهِ بِسَهْلِ بَيْنَ الْجِبَالِ الْعَالِيَةِ رَأَى الْقَيْصَرُ خَيْمَةً حَرِيرِيَّةً، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا الْجَمِيعُ، وَوَقَفُوا وَاجِمِينَ أَمُامَ الْجَبَالِ الْعَالِيَةِ رَأَى الْقَيْصَرُ خَيْمَةً حَريريَّةً، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا الْجَمِيعُ، وَوَقَفُوا وَاجِمِينَ أَمَامَ الْجَبَالِ الْعَالِيَةِ رَأَى الْقَيْصَرُ خَيْمَةً حَريريَّةً، فَاقْتَرَبَ مِنْهَا الْجَمِيعُ، وَوَقَفُوا وَاجِمِينَ أَمَامَ الْخَيْمَةِ الْبَدِيعَةِ، بَيْنَمَا يَتَأَمَّلُونَ ـ وَهُمْ مَصْدُومُونَ ـ جَيْشَهُمُ الْمُهْزُومَ مَرْضُوصًا حَوْلَهَا.

جَابَ الْقَيْصَرُ الْدَادُونِ الْمُكَانَ، وَسَرْعَانَ مَا تَجَمَّدَ أَمَامَ الْمُشْهَدِ الْمُفْزِعِ.. كَانَ ابْنَاهُ يَتَمَدَّدَانِ بِلا حِرَاكِ .. بِلا دُرُوعٍ وَهُمَا مُسَجَّيَانِ، وَقَدْ أَغْمَدَ كُلِّ مِنْهُمَا سَيْفَهُ فِي جَسَدِ الآخَرِ، بَيْنَمَا يَكِيمُ جَوَادُهُمَا فِي فَهُمَا النَّجِيلَ الْمُخَرِّ، بَيْنَمَا يَهِيمُ جَوَادُهُمَا فِي الْمُخَرِّ الْمُحيطِ بِالْخَيْمَةِ، يَدْهَسَانِ بِأَقْدَامِهِمَا النَّجِيلَ الْمُخَرَّ بِالْدُمَاءِ.. عَوَى الْقَيْصَرُ الْدُونِ الْ: آهِ يَا أَبْنَائِي.. يَا تُصِيبَتِي!.. وَوَقَعَ فِي الشَّرَكِ صَقْرا الْمُلْكَةِ كَلاهُمَا. يَا تُصِيبَتِي!.. وَوَقَعَ فِي الشَّرَكِ صَقْرا الْمُلْكَةِ كَلاهُمَا. يَا تُصِيبَتِي!.. إنَّ فَي هَذَا نَهَايَتِي..

كَانَ الْجَيشُ كُلُّهُ يُرَدِّدُ صُرَاخَ الْقَيْصَرِ "دَادْوِن" ويَئِنُّونَ جَمِيعًا أَنِينًا مُوجِعًا، فَالْجُرْخُ عَمِيقٌ، وَالْقَلْبُ زَلْزَلَهُ الْأَلَمُ.





فَجْأَةً، انْفَتَحَتِ الْخَيْمَةُ الحَرِيرِيَّةُ، وَخَرَجَتْ مِنْهَا فَتَاةٌ بَهِيَّةٌ يَشِعُ مِنْهَا الضِّيَاءُ، وَكَأَنَّهَا الْبِثَاقُ الْفَجْرِ نَفْسِهِ، كَانَتْ مَلِكَةً فَاتِنَةً سَاحِرَةً. شَمْسٌ بَزَغَتْ فَجْأَةً فِي السَّمَاءِ، أَوْ كَأَنَّهَا انْبِثَاقُ الْفَجْرِ نَفْسِهِ، كَانَتْ مَلِكَةً فَاتِنَةً سَاحِرَةً. حَيَّتِ الْفَتَاةُ الْقَيْصَرَ الْعَجُوزَ بِهُدُوء، وَكَمَا لَوْ كَانَ الْقَيْصَرُ طَائِرًا لَيْلًا لَمْ يَرَ الشَّمْسَ قَطْ وَقَفَ أَمَامَهَا مَبْهُورًا، وَظَلَّ يَنْظُرُ إِلَيْهَا بِلا انْقِطَاع، وَنَسِيَ مَوْتَ ابْنَيْهِ بِحُضُورِهَا.





أَمَّا الْمَلِكَةُ الْبَهِيَّةُ فَالْبَسَمَتْ لَهُ وَهِيَ تَنْحَنِي، وَأَخَذَتْهُ مِنْ يَدِه، وَقَادَتْهُ إِلَى دَاخِلِ الْخَيْمَةِ الْحَرِيرِيَّةِ، وَأَجْلَسَتْهُ عَلَى كُرْسِيٍّ فَخِيم، وَقَامَتْ بِضَيَافَتِهِ .. أَطْعَمَتْهُ مُخْتَلَفَ الْمَحْرِيرِيَّةِ، وَأَجْلَسَتْهُ عَلَى كُرْسِيٍّ فَخِيم، وَقَامَتْ بِضَيَافَتِهِ .. أَطْعَمَتْهُ مُخْتَلَفَ الْمَاكُولاتِ، وَجَعَلَتْهُ يَضْطَجِعُ لِيَسْتَرِيحَ عَلَى سَرِيرٍ مِنَ الْمُحْمَلِ وَالدِّيبَاجِ، ثُمَّ ـ وَبِدُونِ الْمَاكُولاتِ، وَجَعَلَتْهُ يَضْطَجِعُ لِيَسْتَرِيحَ عَلَى سَرِيرٍ مِنَ الْمُحْمَلِ وَالدِّيبَاجِ، ثُمَّ ـ وَبِدُونِ السَّيْفَاضَةِ عَلَى الإِطْلاقِ ـ أَصْبَحَ الْقَيْصَرُ طَوْعَ بَنَانِهَا، وَخَاضِعًا لَهَا لَا يُنَاقِشُهَا فِي السَّيْفَاضَةً عَلَى الإِطْلاقِ ـ أَصْبَحَ الْقَيْصَرُ طَوْعَ بَنَانِهَا، وَخَاضِعًا لَهَا لَا يُنَاقِشُهَا فِي السَّيْفَاطَةِ أَصْبَحَ الْقَيْصَرُ طَوْعَ بَنَانِهَا، وَخَاضِعًا لَهَا لَا يُنَاقِشُهَا فَيْ السَّيْفَاطَةِ أَصْبَحَ الْفَيْصَرُ طَوْعَ بَنَانِهَا وَمُبْتَهِجًا بِهَا، بِبَسَاطَةٍ أَصْبَحَ الْمُعَيْ الْمُعَلِّ الْمَامَهَا، مَسْحُورًا، مَفْتُونًا، مُعْجَبًا وَمُبْتَهِجًا بِهَا، بِبَسَاطَةٍ أَصْبَحَ الْمُامَةِ أَمْامَهَا، مَسْحُورًا، مَفْتُونًا، مُعْجَبًا وَمُبْتَهِجًا بِهَا، بِبَسَاطَةٍ أَصْبَحَ الْمُنَافِ الْمَامَةِ الْمَامَةِ الْمُعَالِ الْمَامَةِ الْمُعْدُلِ الْمُعَلَى الْمَامَةِ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعَلِي الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَلِيمُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَلِي الْمُعْلِى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْهَامِ الْمُعْتَلِيقِ الْمُعْتَلِهُ الْمُعْتِهِ الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتَقِيلَ الْمُعْتَى الْمُعْتَلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَلِقِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتَلِيلُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِعِلَى الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْتِيلِ الْمُعْمِلِ الْمُعْتِلِ الْمُعْتِعُولُ الْمُعْتِعِيلِ ال





قِ النِّهَايَةِ قَرَّرُ الْدُونِ أَنْ يَعُودَ إِلَى قَصْرِهِ، وَصَحِبَ فِي طَرِيقِ عَوْدَتِهِ فَتَاتَهُ الْمَلِكَةَ السَّاحِرَةَ وَجَيْشَهُ الْقَويَّ، وَيَبْدُو أَنَّ أَخْبَارَ عَوْدَتِهِ قَدْ سَبَقَتْهُ..

فَبِمُجَرَّدِ أَنْ لاَحَتْ لَهُ الْمَدِينَةُ، وَبِالْقُرْبِ مِنْ بَوَّابَتِهَا، قَابَلَهُ صَوْتُ شَعْبِهِ الصَّاخِبِ، ثُمَّ أَخَذَ النَّاسُ جَمِيعُهُمْ يُهَرُولُونَ خَلْفَ مَوْكِبِهِ، وَبِالْقُرْبِ مِنْ عَجَلَتِهِ الْلَكِيَّةِ الَّتِي يَجْلِسُ فَيهَا مَعَ مَلِيكَتِهِ، وَجِميعُهُمْ يُرِيدُونَ إِلْقَاءَ التَّحِيَّةِ عَلَيْهِ. وَفَجْأَةٌ لَكَ بَيْنَ الْحُشُودِ فِيهَا مَعَ مَلِيكَتِهِ، وَقَوْرَةٌ بَيْضَاءَ، وَكَأَنَّهَا بَجَعَةٌ تَجْلِسُ عَلَى رَأْسِهِ، وَعَرَفَ فِيهِ عَجُوزًا يَرْتَدِي قُبُعَةً وَقَوْرَةٌ بَيْضَاءَ، وَكَأَنَّهَا بَجَعَةٌ تَجْلِسُ عَلَى رَأْسِهِ، وَعَرَفَ فِيهِ صَدِيقَهُ الْقَدِيمَ.. لَقَدْ كَانَ السَّاحِرَ نَفْسَهُ.





حَيَّاهُ الْقَيْصَرُ: السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الأَبُ. مَاذَا تَطْلُبُ؟ اقْتَرِبْ مِنِّي أَكْثَرَ.. مَاذَا تَتَمَنَّى عَلَيًّا الآَبُ؟ اقْتَرِبْ مِنِّي أَكْثَرَ.. مَاذَا تَتَمَنَّى عَلَيًّ الآنَ؟

وَظُلَّ الْقَيْصَرُ يُلِحُّ عَلَيْهِ حَتَّى نَطَقَ السَّاحِرُ أَخِيرًا: مَوْلايَ.. هَلْ تَتَذَكَّرُ أَنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَنْ تُحَقِّقَ لِي رَغْبَتِي الأُولَى كَمَا لَوْ أَنَّهَا رَغْبَتُكَ، وَذَلِكَ مُقَابِلَ خِدْمَتِي لَكَ.. إذًا أَعْطنى تلكَ الْفَتَاةَ التَّيَ مَعَكَ، أَعْطنى الْلَكَةَ السَّاحرَةَ الْبَهِيَّةَ.

بَلَغَتْ دَهْشَةُ الْقَيْصَرِ الْعَجُوزِ أَقْصَى حَدٍّ، فَصَاحَ بِهِ قَائلًا:

مَنْ أَنْتَ حَتَّى تَطْلُبَ ذَلكَ الطَّلَبَ؟! إمَّا أَنْ يَكُونَ الشَّيْطَانُ قَدْ سَيْطَرَ عَلَيْكَ، أَوْ أَنْ تَكُونَ قَدْ جُننْتَ تَمَامًا.. مَا الَّذي اسْتَوْلَى عَلَى عَقْلكَ؟ وَلَاذَا تَتَمَسَّكُ بِرَغْبَتكَ تلْكَ بِكُلِّ هَذَا الْعِنَادِ؟ لَقَدْ وَعَدْتُكَ بِالْفِعْلِ، وَلَكِنْ لَكُلِّ شَيْء حَدٌّ. وَمِنْ أَجْل مَاذَا تُريدُ هَذه الْفَتَاةُ تَحْديدًا، وَأَنْتَ تَعْلَمُ جَيِّدًا أَنَّهَا مِلْكَي، وَتَعْلَمُ جَيِّدًا مَنْ أَنَا. ثُمَّ أَضَافَ بِصَوْت كَأْنَّهُ الْبُرْكَانُ: أَنَا الْقَيْصَرُ "دَادُون"، اطْلُبْ منَّى إِذًا خَزَانَةَ مَال، اطْلُبْ مِنِّي رُتْبَة حَرْبِيَّة، اطْلُبْ منِّي جَوَادًا منَ الإسْطُبْلات الْمُلَكِيَّة، أَوْ حَتَّى مَزْرَعَةً منْ حُقُولي الْمُلكيَّة. أَجَابُهُ السَّاحِرُ بِإِصْرَارِ: أَنَا لا أريدُ أيُّ شَيْء. اهْدنى تلْكَ الْفَتَاةُ. الْمُلكَةُ السَّاحِرَةُ الْبَهيَّةُ. نَفَثُ الْقَيْصَرُ غَيْظًا وَقَالَ: لا .. لَنْ أَمْنَحَكَ أَيُّ شَيْء.. أَنْتَ الَّذي جَنَيْتَ عَلَى نَفْسكَ وَعَذَّبْتَهَا، اذْهَب الآنَ مَا دُمْتَ حَيًّا، يَا حُرَّاسُ، ابْعدُوا هَذَا الْمُشَعُوذَ الْعَجُوزَ منْ هُنَا. لْكُنَّ السَّاحِرَ الْعَجُوزَ أَرَادَ أَنْ يُجَادِلْهُ، فَلَمْ يُعْطَهِ الْقَيْصَرُ فَرْصَةً، بَلْ أَمَرَ بِالْقَبْض عَلَيْه وَأَمْسَكُهُ، وَضَرَبُهُ بِصَوْلُجَانِه عَلَى جَبْهَته، وَهُنَا وَقَعَ السَّاحرُ مُنْبَطَّا عَلى وَجْهِهِ، وَخَرَجَتْ عَلَى الْفَوْرِ رُوحُهُ.



أَخَذَتْ كُلُّ الْمُلْكَةِ تَرْتَعِدُ خَوْفًا، أَمَّا الْفَتَاةُ.. الْلَكَةُ السَّاحِرَةُ الْبَهِيَّةُ فَقَدْ أَخَذَتْ تُقَهْقِهُ، وَلا تَخَافُ، وَلا تَرْهَبُ مِنْ وُقُوعِ الْجُرْمِ، وَارْتِكَابِ ذَلِكَ الذَّنْبِ، وَبِرَغْمِ أَنَّ الْقَيْصَرَ الْعَجُوزَ كَانَ مُنْزَعِجًا جِدًّا، وَمَأْخُوذًا بِقُوَّةٍ مِنْ مَوْتِ السَّاحِرِ، فَإِنَّهُ رَدَّ عَلَى ضَحِكَاتِهَا بابْتسَامَةِ رَقِيقَةٍ لَطِيفَةٍ.

وَهَكَذَا وَصَلَ إِلَى بَوَّابَةٍ قَصْرِهِ، وَفَجْأَةً، دَوَّتْ خَشْخَشَةٌ خَفِيفَةٌ، وَأَمَامَ أَعْيُنِ كُلِّ الْحُشُودِ الْتِي تَقِفُ خَلْفَ مَوْكِبِ الْقَيْصَرِ طَارَ الدِّيكُ النَّهَبِيُّ الصَّغِيرُ مُرَفْرِفًا مُبْتَعِدًا عَنْ بُرْجِهِ الْعَالِي، وَتَوَجَّهَ مُباشَرَةً إِلَى عَجَلَة مَوْكِبِ الْقَيْصَرِ، ثُمَّ هَبَطَ عَلَى رَأْسِه، وَجَلَسَ عَلَيْهِ حَتَّى اَرْتَفَعَ عُرْفُهُ الذَّهَبِيُّ، وَنَقَرَ رَأْسَ الْقَيْصَرِ، ثُمَّ حَلَقَ فِي الْأَعَالِي، وَفِي النَّعَلَا عَنْ عَرْفُهُ الذَّهَبِيُّ، وَنَقَرَ رَأْسَ الْقَيْصَرِ، ثُمَّ حَلَّقَ فِي الْأَعَالِي، وَفِي التَّوِّ عَلَيْهِ حَتَّى اَرْتَفَعَ عُرْفُهُ الذَّهَبِيُّ، وَنَقَرَ رَأْسَ الْقَيْصَرِ، ثُمَّ مَاتَ، وَفِي الْأَعَالِي، وَقِ اللَّكَةُ السَّاحِرَةُ الْبَهِيَّةُ كَأَنَّهَا لَمْ تُوجَدْ مُطْلَقًا، أَوْ أَنَّهَا مَحْضُ خَيَال.





فِي الْحَقِيقَةِ، الْحِكَايَةُ كُلُّهَا مِنْ تلْفِيقِ الْخَيَالِ، أَيْ إِنَّهَا خَيَالٌ فِي خَيَالٍ، وَلَكِنْ بِهَا عِبَرٌ وَدُرُوسٌ وَإِشَارَاتٌ لِلْفِتْيَةِ وَالْفَتَيَاتِ.



التصحيح اللغوي: صفاء فتحي

الإشراف الفني: حسن كامل